خارهان

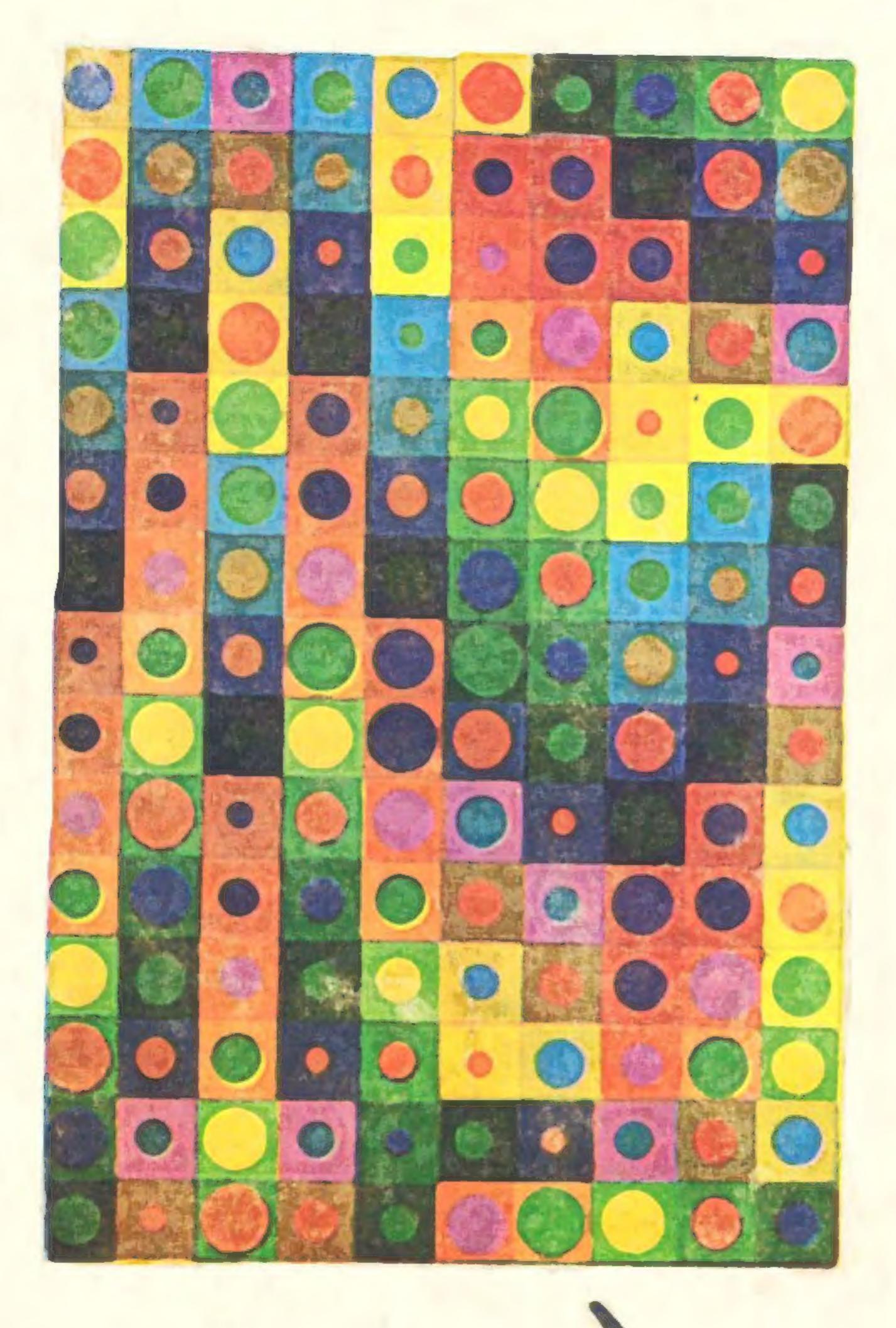

الى بروت الأنثى) ...



WWW.BOOKS4ALL.NET

الى ئىروت الاستى مى مى مى مى

الى ئىروك الأنتى ...

## حقوق الملحكية الهنية محفوظة

منشولات سنزار فتب این ص.ب: ۲۵۰۰ س.بیروست

## سنرارفتسايي

## الى ئىروت الاتى مەخىتى

( مقدمة و ه قصائد )

آهِ يا بيروتُ ... يا أُنثايَ من بين ملايين النساءُ ..
يا رحيلاً برتقالياً على وردٍ .. وبرقُوقِ .. وماءُ ..
يا طُموحي \_ عندما أكتُبُ أشعاري \_ لتقريب السماءُ

نزار

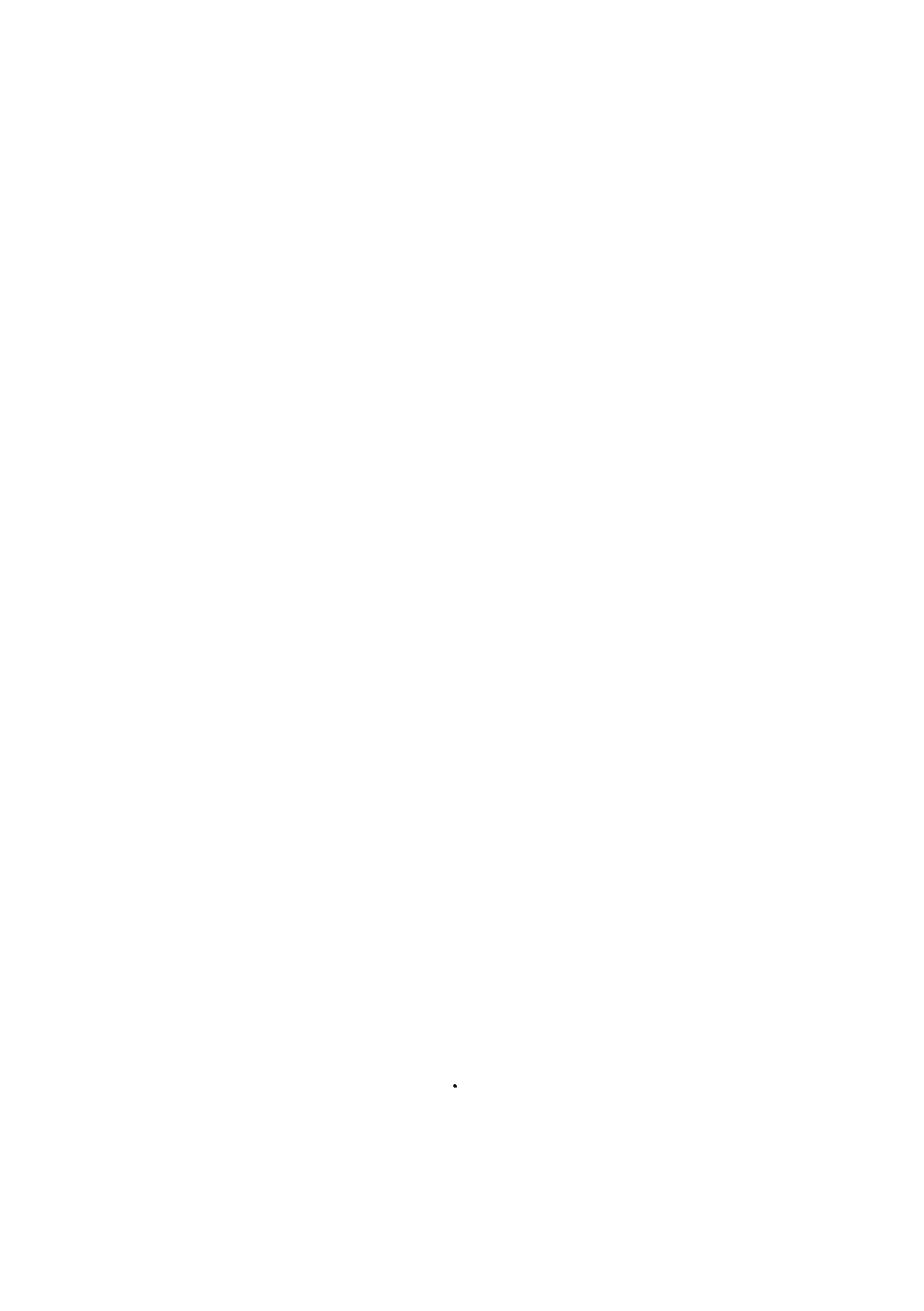

البحث عن مساحة للحكتابة ...
( مقدمة )

أحملُ الزمنَ المحترقَ في عيني ، وأسافر إليكم . أحمل بيروت قصيدة مطعونة على راحة يدي .. وأقدم جسدها للعالم شهادة ناصعة على عصر عربي يحترف قتل القصائد.

قبل عام تلاقينا ..

كان جرحي لا يز ال في طفولته ، وكان حز ني لا يز ال يتعلَّم الكلمات الأولى ..

بعد عام ، صار جرحي قبيلةً من الجراح ، وصار حزني وطناً له مساحةُ الكون . كنت أتصور أن الحزن يمكن أن يصبح صديقاً ، ولكنني لم أكن أتصور أن يصبح الحزن وطناً نسكنه ، ونحمل جنسيته ككل الأوطان .

قبل عام ، كان الفرح ممكناً ، والشَّعْرُ ممكناً ، والنومُ في العيون الشُود ممكناً ..

> بعد عام ، لم يبق لنا شيء ... أخذوا منا الفرح .. وأخذوا منا الشِعْر ..

ومنعونا من النوم في عيون حبيباتنا ...

أحمل منفاي في حقائبي .. وأسافر إليكم منفي .. حين لا تستطيع أن تكتب ، فأنت منفي .. وحين يكون شرطي المرور واقفاً على الورقة التي تكتب عليها ، فأنت منفي ..

وحين لا تستطيع أن تقول لحبيبتك «يا حبيبتي» فأنت منفي. وحين لا تستطيع أن تحقق الشرط الإنساني ، فأنت منفي .. وحين يصبح لسانك سمكة متجمدة في حلقك ، فأنت منفي . وحين يصبح لسانك مادة كمالية تدفع الرسوم الجمركية ، فأنت منفي ..

وحين لا تستطيع أن تمارسَ المُوَاءَ الذي تمارسه كلُّ قطط العالم بصورة طبيعية ، فأنتَ منفيّ ..

وحين لا تستطيع أن تبصق على السِكْين التي تذبحك ... فأنت منفى ...

وحين تصير الحرية مومساً سرّيةً غيرَ مرخّص لها بمزاولة المهنة .. فأنتَ منفى ..

وحين يقتلونك إذا كنت مؤمناً .. ويقتلونك إذا كنت مُشْركاً .. ويقتلونك إذا كنت مُشْركاً .. ويقتلونك إذا قلت (أشهد أن لا إله إلا الله).. ويقتلونك إذا لم تقلها .. فأنت منفي ..

وحين يذبحونك لمجرّد أنهم يبحثون عن أحمر شفاه مثير يصبغون به شفاه صاحباتهم .. فأنت منفي .. كلُّ و احدٍ منّا يحمل منفاه في داخله .. ووحدهم المجانينُ و الشعر اء هم الذين يحسنون الكلام عن منافيهم ...

أَحملُ بيروتَ نجمةً مضرّجةً بدمها .. وأسافر اليكم .. بيروتُ ... بيروتُ ... هل يمكن أن أتلفظ باسمها ، دون أن تكرجَ دمعةً من العين ، ويرتعشَ عصفورٌ في القلب ؟ بيروتُكُمْ وبيروتي .. بيروتكم وخيي ... بيري عن وخزانة أحلامكم ، وخزانة أحلامكم ...

ماذا بقي من بيروت ؟

ماذا بقيَ من بحرها ، ورملها ، وصَدَفها ، وقرميدها الأحمر ، وأمطارها المجنونة ؟

ماذا بقي من هذه الفراشةِ البحريَّةِ الجناحين ، الخرافيَّةِ الأله ان ؟

ماذا بقيَ من صَبَوات الأخطل الصغير ، ونَمْنَمَاتِ أمين نخله ، وصَلَواتِ فيروز ؟

ماذا بقي من بَجَعتي البيضاء سوى ريشها الفضي المتناثر ، وسوى دموعها الممتزجة بمياه البحر الأبيض المتوسط ؟ آهِ .. ما أصعبَ موتَ البَجَع !!

هذه الأمسية الشعريّة ولدت ولادة قيصريّة .. كان من المفترض أن تحدث الولادة في الربيع ، فحدثت في الصيف ..

وكان الأملُ أن تنمَّ الولادةُ دون ألم .. ودون اختلاطات .. ودون شقّ بطن ..

ولكنَّ الأمور جرَّت كلُّها خلافاً لتوقّعات الأطباء ..

وهاأنذا أقف أمامكم بكل ضعفي وشحوبي ، لأخبركم أني لا أعرف شيئاً عن الطفل الذي خرج من جسدي ..

لا أعرف ما لون عينيه . . ولا أعرف ماذا أسمية . .

ولكن هل هذه الأمسيةُ الشعريّةُ هي حالة خاصة ؟ وهل الشعراء هم وحدهم الذين يلدون على الطريقة القيصريّة في هذه الأيّام ؟

لا أعتقد . لا أعتقد . .

فكلُّ الولادات في العالم العربيَّ تتمَّ على طريقة فتح البطن . . أو فتح الجمجمة . . أو فتح القبر . .

ليس لدينا على امتداد الوطن العربي و لادات طبيعية ، لأنه ليس لدينا حَمْلُ طبيعي .. لا الشجر يحمل عندنا حملاً طبيعياً .. ولا البشر يحملون حملاً طبيعياً .. ولا القمر يستدير بطنه في سمائنا بصورة طبيعية ... كلَّ الحالات عندنا هي حالات حمل كاذب . مثقفونا يحملون حملاً كاذباً ..

وأدباؤنا يحملون حملاً كاذباً ..

وزعماؤنا ، وسياسيونا يحملون حملاً كاذباً ... وكَشْفُ طبي سريع على جسد هذا الوطن العربي المتورَّم ، يشت أن ما بداخله ليس سوى عناقيد حقد .. وأكياس صديد ...

منذ أن حصلت البلاد العربية على استقلالها في نهاية الحرب العالمية الثانية ، وهي لا تعرف إلى أين تذهب .. ومع من تذهب .. ولا تعرف من تتزوَّج .. ومن تطلق .. ولا تعرف من عقراً .. ولا تعرف على وجه التحديد إذا كانت ذكراً أم أنثى ...

نحن ضائعو الهويَّة ، لا ننتمي إلى أَحَد .. ولا إلى شيء .. ولا إلى أنفسنا ..

إننا بكل أسف شعب المصادفات التاريخية ..

فبالمصادفة نُحِبً ، وبالمصادفة نكره ..

وبالمصادفة نتحد ، وبالمصادفة ننفصل ..

وبالمصادفة ندخل الحروب ، وبالمصادفة نخرج منها .. وبالمصادفة نولد .. وبالمصادفة نموت ..

نحن أصدقاء الريح تعلمنا منها التذبذب َ . . وعدمَ الثبات . ونحن أصدقاء الموج ، تعلمنا منه التناقضَ و الانفعال . غَضَبُنا ليس له عُمْر . ورضانا ليس له عُمْر ..وحالُنا تتغير حسب الأحوال ..

عواطفنا السياسيَّةُ تتخبَّط كثعبان صحراوي حسب درجات الحرارة. فمرةً ترتفع حرارتنا إلى الأربعين.. فنحب بعضنا حبّاً جنونياً كما حدث خلال حرب تشرين.. ومرةً تهبط حرارتنا إلى الصفر .. فنتحوّل إلى زواحف قطبيَّة تعضُّ بعضها عضاً جنونياً .. كما يحدث في هذه الأيّام ..

إِنَّهُمُنا الاستعمار بالكفر ، فلما تحرَّرنا منه كنا على أنفسنا أشدَّ كفر ا ...

وتغزّلنا بالحرية ، فلما رأيناها عاريةً أمامنا .. طار صوابُنا فأكلناها ..

حاربنا الفكرَ البوليسيَّ ، فلما أتبح لنا أن نحكم ، كنَّا أشدَّ بوليسيةً من كلَّ بواليس العالم ...

حلمنا بالوحدة العربية الكبرى .. فلما وصلنا إلى النخلة اختلفنا على البَلَح ..

تبجّحنا بالدولة العربية الواحدة التي لا تغيب عنها الشمس ، فلمّا حكمنا صارت شمعة واحدة تكفي لإضاءة دو يلاتنا الصغيرة كحبّة الأسبرين ..

هل تريدون أن تتسلّوا ؟

إذن تعالوا نتفرج معاً على خريطة الوطن العربي . المُدُنُ العربيَّةُ مجموعة من سيّارات السباق تنطلق كلها بعكس السير ، ومهشَّمُ بعضها بعضاً بساديّة لا نظير لها . وما دام البنزين متوفراً .. والعجلات متوفرة .. والمجانين كثيرين .. فان سباق الموت العربي مستمر .. ولن يربح في النهاية إلا الشيطان ...

كلُّ المدن العربية تشترك في هذا السباق الدمويّ ، إلى أن تتدهور جميعاً. وآخرُ سيارة انقلبت بركابها ، واشتعلت فيها النار ، هي بيروت .

أحمل قارورةً فيها رمادٌ بيروت ... وقارورةً فيها رمادي ..

أحمل خرائطً طفولتي ، ومكاتيب حبيبتي ، وسلالم بيتنا القديم في دمشق ، وسجّادة صلاة أمي ، وسعال أبي ، ومحفظة كُتبي المدرسية . وكرّاسة أشعاري الأولى .. وأبحث عن زاويةٍ من الأرض العربية تكون بحجم ورقة الكتابة ..

لا أريدُ أكثر من هذا ..

فمن يعطيني سماءً بحجم وَرَقَهُ الكتابة ؟ من يُعطيني الكتابة ؟

قد تسألون بكل طيبة قلب:

«.. ولكن ألا تكفيك مساحة كل هذه السماوات العربية لتكتب عليها قصيدة ؟؟ .. »
 و بكل طفولة أجيبكم : « لا .. لا تكفيني .. » .

فهناك سماء من الحَجَر لا يُكتَبُ عليها .. وهناك سماء من القصدير لا يُكتَبُ عليها .. وهناك سماء من المسامير والخوازيق والأسلاك الشائكة لا يُكتب عليها ..

وهناكَ سماءً من الحقد والملح والحموضة.. لا يُكتب عليها ..

وهناك سماءٌ لا يسمحُ لكَ بأن تكتب عليها لا باللغة العربيَّة .. ولا باللغة الصينيَّة .. ولا باللغة الهندوكيّة .. ولا باللغة المندوكيّة .. ولا باللغة المسماريّة .. ولا بأيّ لغة من اللغات المتداولة أو المنقرضة ...

ربما كانت السماواتُ العربية طويلة ، وعريضة ، وممتدّة ، ومنفلشة .. ولكن الشعرَ لا يبحث عن الطول والعرض .. ولا عن الامتداد والانفلاش .. ولا عن ملايين الكيلومترات من الزرقة التي تتكرر كقطار لا نهائي من الملل ...

إن مشكلة العالم العربي ليست مشكلة جغر افيا ... ليست مشكلةً رمل وحجارة ..

ولكنها مشكلة الانسان الذي يريدون له أن يكون على هيئة الحجارة .. ويريدون لعقله أن يبقى مغلقاً كضريح من الحجارة ..

من أجل هذا يقتلون بيروت ...

لأنها تبدو على الخريطة خيطاً رفيعاً من الماء في صحراء من العطش ..

ولأنها \_ وهذا هو المهم ّ \_ تشكّلُ مساحةً نادرةً للكتابة في بيئة لا تتعاطى حروفَ الكتابة ..

لماذا نحن معقّدونَ من المدُن التي تكتُب ؟ ...

لماذا نحنُ متخصصون في اغتيال المدن التي تحمل بيدها قلماً .. وورقة .. وتذهب إلى المدرسة ؟ كنت أظن أن عقدة ( الماسادا ) عقدة بهو دية . فإذا بي أكتشف بعد دمار بيروت ، أن العرب أيضاً يعرفون كيف ينتحرون ...

كل يوم تنتحر مدينة عربية على طريقتها الخاصة ... واحدة تموت بالسم ..

وثانية تموت بالقهر ..

و ثالثة تموت بالكآبة ..

ورابعةٌ تموتُ بالحبوب المنوّمة ..

وخامسة تموت من فرط الشراب والتعهر . .

وابتداءً من غرناطة إلى يومنا هذا ، ليس هناك مدينة عربية واحدة ماتت ميتة ربها ..

وإنما هناكَ مُدُنُّ وُجدت مقتولةً في ظروف غامضة .. ولم تتمكن النيابة العامة من معرفة قاتلها ، فسُجّلت الجريمة ضدَّ مجهول ...

إن موت بيروت ليس موتاً طبيعياً ..
وسقوطُها ليس سقوطاً اعتيادياً يشبه سقوط بنايةٍ من
الكونكريت ، أو جسر من الحديد ..

إن سقوط بيروت يشابه إلى حدّ كبير سقوط شمعدان علايين الشموع .. أو سقوط سنبلة ملأى بالقمح .. أو سقوط سقوط سقوط سقوط سقوط سقف كنيسة فوق رؤوس المصلين ..

قد تكون بيروت امرأةً عاشت حياتها طولاً وعرضاً.. وكان لها ألوفُ العشّاق والمغامرات العاطفية ..

ولكن هل هذا الذنبُ يكفي لتذويب جسدها الجميل في حامض الكبريت ؟؟

\$

إننا جميعاً مسؤولون عن موت بيروت. ومن منّاكان بريئاً من دمها ... فلير فع إصبعَه ...

صیف عام ۱۹۷۲

ياسِتُ الدنسا يابيروت.

يا سِتَّ الدنيا يا بيروتُ ... مَنْ باعَ أساورَكِ المشغولةَ بالياقُوتُ ؟ مَنْ صادرَ خاتَمكِ السحريَّ ، وقصَّ ضفائرَكِ الذهبيَّهُ ؟ من ذَبَحَ الفَرحَ النائمَ في عينيكِ الخضراوين ؟ من شَطّبَ وجهكِ بالسكّينِ ، من شَطّبَ وجهكِ بالسكّينِ ، وألقى ماء النار على شفتيكِ الرائعتين من سمَّمَ ماء البحر ، ورشَّ الحقد على الشُطْآنِ الورديَّه ؟ ها نحن أتَيْنا .. معتذرين .. ومُعْتَرفين .. فَمَا النارَ عليكِ برُوحٍ قَبَليَّه .. فقتلنا امرأة .. كانت تُدعى (الحريَّة) ...

ماذا نتكلَّمُ يا بيروتُ ..
وفي عينيكِ خلاصةُ حُزْن البشريَّة وفي عينيكِ المُحْتَرقَيْن .. رمادُ الحرب الأهليَّة ماذا نتكلَّمُ يا مروحة الصيف ، ويا وردتَهُ الجُورِيَّة

من كان يُفكّرُ أن نتلاقى \_ يابيروت \_ وأنت خراب ؟ من كان يُفكّرُ أن تنمو للوردة آلاف الأنياب ؟ من كان يُفكّرُ أن العين تقاتلُ في يوم ضدَّ الأهداب ؟ ماذا نتكلّمُ يا لؤلؤتي ؟ .

يا سنبلتي . .

يا أقلامي ..

يا أحلامي ..

يا أوراقي الشعرية ..

من أينَ أتنكِ القَسُوةُ يا بيروتُ ، وكنتِ برقة حُوريَّهُ .. لا أفهمُ كيف انقلب العُصْفورُ اللُوريُّ .. لقطّة ليلٍ وحشيَّهُ .. لا أفهمُ أبداً يا بيروتُ لا أفهمُ أبداً يا بيروتُ لا أفهمُ كيف نسيتِ الله .. لا أفهمُ كيف نسيتِ الله .. وعُدْتِ لعصر الوثنيَّهُ ..

قُومي من تحت الموج الأزرق ، يا عَشْتَارْ قُومي كقصيدة وردٍ . . قُومي كقصيدة نارْ الله قُومي كقصيدة نارْ لا يُوجَدُ قَبْلَكِ شيء . . مِثْلَكِ شيء . . مِثْلَكِ شيء . . مِثْلَكِ شيء . . مِثْلَكِ شيء . . أنت خلاصات الأعمار . .

يا حقل اللؤلؤ ..

يا ميناءَ العشق ...

ويا طاووسَ الماءُ ..

قُومي من أجل الحُبّ ، ومن أجل الشعر اء قومي من أجل الخبز ، ومن أجل الفقر اء الحبّ يريدُكِ .. يا أحلى الملكات .. والربّ يريدُكِ ، يا أحلى الملكات .. والربّ يريدُكِ ، يا أحلى الملكات ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات ودفعت الجزية عن كُلّ الكلمات ..

قُومي من نومكِ ..
يا سُلطانةُ ، يا نَوَّارةُ ، يا قنديلاً مشتعلاً في القلبْ
قُومي كي يبقى العالمُ يا بيروتُ ..
ونبقى نحنُ ..
ويبقى الحُبُّ ...

قُومي ..
يا أحلى لؤلؤةٍ أهداها البَحرُ
الآنَ عرفنا ما معنى ..
أن نقتل عُصْفُوراً في الفجرُ
الآنَ عرفنا ما معنى ..
أن ندلق فوق سماء الصيف زُجَاجة حِبرُ
الآنَ عرفنا ..
الآنَ عرفنا ..

يا سِتَ الدنيا يا بيروت ..
يا حيثُ الوعدُ الأوَّلُ .. والحبُّ الأوَّلُ ..
يا حيث كتبنا الشعر ..
وخَبَّناهُ بأكياسِ المُخْمَلُ ..

نعترفُ الآنَ .. بأنّا كُنّا يا بيروتُ ، نُحِبُكِ كَالْبَدُو الرُحَّلُ .. ونُمارسُ فِعْلَ الحُبّ .. تماماً كالبَدُو الرُحَّلُ ... كالبَدُو الرُحَّلُ ... نعترفُ الآنَ .. بأنّكِ كُنْتِ خليلَتَنَا نعترفُ الآنَ .. بأنّكِ كُنْتِ خليلَتَنَا نأوي لفِراشِكِ طولَ الليل ... فأوعند الفجر ، نهاجرُ كالبدو الرُحَّلُ وعند الفجر ، نهاجرُ كالبدو الرُحَّلُ

نعتر فُ الآنَ .. بأنَّا كُنَّا أُمِيّينَ .. وكنّا نجهلُ ما نفعلْ .. نعتر فُ الآنَ ، بأنَّا كُنَّا من بين القَتَلَهْ .. ورأينا رأسَكِ .. يسقُطُ تحت صُخُورِ الرَّوْشَةِ كالعصفورْ يسقُطُ تحت صُخُورِ الرَّوْشَةِ كالعصفورْ نعتر فُ الآنَ .. بأنَّا كُنَّا \_ ساعة نُفِّذَ فيكِ الحُكْمُ \_ شُهُودَ الزورْ .. شُهُودَ الزورْ ..

نعترفُ أمامَ الله الواحِدِ .. أنَّا كنَّا منكِ نَغارُ .. وكانَ جمالُكِ يؤذينا .. نعترفُ الآنَ .. نعترفُ الآنَ .. ولم نَعْذُرْ كِ .. ولم نَفْهَمكِ .. وأهدَيْنَاكِ مكانَ الوردةِ سِكِينَا ...

نعتر ف أمام الله العادل ...

أنّا راو دناكِ ...

وعاشرناك ..

و ضاجعناكِ . .

وحَمُلناكِ معاصينا ..

يا سِتَّ الدنيا ، إِنَّ الدنيا بعدكِ ليستْ تكفينا .. الآنَ عَرفنا .. أنَّ جَذُوركِ ضاربةٌ فينا .. الآنَ عَرفنا .. الآنَ عرفنا .. ماذا اقترفتْ أيدينا ..

الله .. يفتِشُ في خارطة الجنّة عن لُبنانْ والبحرُ يفتِشُ في دفتره الأزرقِ عن لُبنانْ والقَمَرُ الأخضرُ .. والقَمَرُ الأخضرُ .. عادَ أخيراً كي يتزوَّجَ من لُبنانْ ..

أُعطيني كفَّكِ يا جوهرة الليل ، وزنبقة البلدان نعترفُ الآنَ ..

بأنّاكنًا ساديينَ ، ودَمُويينَ ..

وكنا وكلاء الشيطان

يا سِتُ الدنيا يا بيروت.

قومي من تحت الرّدم ، كزهرة لوزٍّ في نيسان ْ

قومي من حُزْ نكِ .. الأحز انْ الثورة تُولَدُ من رَحِمِ الأحز انْ قومي إكر اماً للغاباتِ .. وللأنهار .. وللأنهار .. وللوديانْ .. قُومي إكر اماً للإنسانْ .. قُومي إكر اماً للإنسانْ .. أخطأنا يا بيروتُ .. وجثنا نلتمسُ الغُفْر انْ ..

ما زلتُ أُحِبُّكِ يا بيروتُ المجنونَهُ ..
يا نهرَ دماءٍ وجواهرْ ..
ما زلتُ أُحبَّكِ يا بيروتُ القلبِ الطيّبِ ..
يا بيروتُ الفَوْضَى ..
يا بيروتُ الجُوعِ الكافرِ ... والشَّبَعِ الكافرْ ...

ما زلتُ أُحبَكِ يا بيروتُ العدلِ .. ويا بيروتُ الظلمِ .. ويا بيروتُ الظلمِ .. ويا بيروتُ السَّيْ .. ويا بيروتُ القاتلِ والشاعرْ .. ما زلتُ أُحبّكِ يا بيروتُ العِشْقِ .. ويا بيروتُ الذبحِ من الشِّرْيانِ إلى الشِّرْيانُ .. ما زلتُ أُحبّكِ رغمَ حماقات الإنسانُ ما زلتُ أُحبّكِ يا بيروتُ .. ما زلتُ أُحبّكِ يا بيروتُ .. ما زلتُ أُحبّكِ يا بيروتُ ..



سبع رسائل ضائعة في بريد بيروت ..



يا حبيبة :
بعد عامين طويلين من الغُرْبةِ والنَفْي ..
تَذَكّر تُكِ فِي هذا المساءُ ..
كنتُ مجنوناً بعينيكِ ..

و مجنوناً بأوراقي .. و مجنوناً لأنَّ الحبَّ جاءُ .. ولأنَّ الشعرَ جاءُ .. كنتُ أبكي ضاحكاً مثلَ المجاذيب .. لأني أستطيعُ الآنَ ، يا سيّدتي ، أن أتذكّر .. مُدْهِشُ أن أتذكّر ..

مدهش أن أتذكّر ..

ليس سهلاً في زمان الحرب أن يسترجع الانسانُ وجه امرأةٍ يعشقُها ..

فالحربُ ضدُّ الذاكرُهُ ...

ليس سهلاً في زمان القبع ..

أن أجمع أزهار المانوليا ..

و الفر اشاتِ التي تخرِجُ ليلاً من شبابيك العيون الماطرَهُ قَذَفَتْتي هذه الحربُ بعيداً عن محيط الدائرَهُ .. أَلْغَتِ الخطَّ الحليبيُّ الذي ينزل من تديكِ .. نحو الخاصرَهُ ..

يا صديقة: عائدٌ من زَمَنِ اللاشِعر .. عاري القدمين عائد دون شفاه ... عائد دون يدين .. إن حرب السنتين كُسُرتني .. كسرت سنبلة القمح التي تنبت بين الشفتين ... جعلتني عاطلاً عن عَمَل الحب ... فلم أقرأ مزاميري لعينيك ِ.. ولا قابلت عصفوراً غريباً ... أو قصيده ...

أَفْقَدَتْني ذلكَ الطهرَ الطفوليَّ الذي يُدخلني مملكةَ الله ، و يعطيني مفاتيحَ اللغات النادرَهْ .. فاعذريني .. إن تأخرتُ عن الوعد قليلا .. فلقد كانَ وصولي مستحيلا ..

و بريدي مستحيلا ..

إنَّ آلاف الحواجز

وقفت ما بين عينيكِ . . وبيني . .

أطلقوا النارَ على الحُلم فأردوه قتيلا ..

أطلقوا النارَ على الحُبُّ فأردوه قتيلاً ..

أطلقوا النارَ على البحر ، على الشمس ، على الزرع ، على الزرع ، على كُتُب الأطفال ، قصّوا شعرَ بيروتَ الطويلا . . سرقوا العمرَ الجميلا ...

أيَّ أخبارٍ تُريدينَ عن الشِّعْر وعني ؟.. أخذوا بيروتَ ، يا سيّدتي ، منكِ ومنيّ . . سرقوا ( مَنْقُوشَةُ الزَعْتَر ) من بين يدينا .. سرقوا (الكورنيش) .. والأصداف .. والرمل الذي كان يغطى جسدينا .. سرقوا منا زمانَ الشعر ، يا لؤلؤتي ، و الكتاباتِ التي تسقُطُ مثل الكرز الأحمر من بين الأصابع ..

سرقوا رائحة البن .. وأحلام المقاهي .. وقناديل الشوارع ذلك الصوتُ الذي يصدر عني ليس صوتي .. انني أكتب من داخل موتي .. أينَ أنتِ الآنَ .. يا مَنْ لم أجد في هذه الغابةِ .. صدراً يحتويني . . غير أنتِ ؟ . . سرقوا مني طواحيني .. وفُرساني .. وفُرشَاتي .. وألواني ... وأشيائي الصغيره .. واليواقيتُ التي جثتُ بها من آخر الدنيا لفستان الأميرَ هُ . . لم أكن أعلم يا سيدتي .. أن أشيائي الصغيرة.. هي أشيائي الكبيرة..

يا رقيقه:

جاءني هاتفُكِ اليومَ خجولاً مثل عطر البرتقالُ سائلاً عني .. وهل أجملُ من هذا السؤالُ ؟.. إنني أحيا ..

ولكن ما الذي يعنيه يا سيدتي

أن يكونَ المرئم موجوداً على قيد الحياة ؟ ..

إنْ تُحِبيني اسأليني كيف حال الكلمات

دخلت في جَسَد الشعر .. ألوف الطَلَقات ..

نحنُ من عامينِ .. لم نُزْهِرْ .. ولم نورِقْ.. ولم نطرحْ تُمَرُّ ..

نحن من عامين لم نبرق .. ولم نرعِد ..

ولم نركض كمجنونين ـ يا سيّدتي ـ تحت المطَر ..

نحن من عامين . . لم تخرج عن المألوف في العشق .. ولم نخرج على اليومي والعادي .. لم ندخُلُ أقاليمَ الغرابَهُ .. آهِ .. كم عانيت من داء الكآبه آهِ .. كم عانيت من موت الكتابة شنقوني بخيوط المفردات طَرَدُوني .. خلف أسوار اللغات .. أغلقوا في وجه حيى الطرقات..

فَتُشُوني .. لم أكن أحمل إلا وردة الشعر ... وحزني .. و جنوني .. لم أكن أحمل ـ إلا أنتِ يا سيّدتي ـ بين عُيوني .. ولهذا أرجعوني كنتُ ، يا سيدتي ، في موقع الحبِّ .. لهذا لم أكن في جملة المنتصرين ... كنتُ يا سيدتي ، في جانب الشُّعرُ .. لهذا .. صنفوني بورجوازياً صغيراً .. وأضافوني إلى قائمة المنحرفين .. لم أكن في زمن القبح قبيحاً ..

إنما كنت صديق الياسمين ...

يا أثيرَهُ:
أين أنتِ الآنَ يا مَنْ لم أجد عنوانَ عينيكِ على كلّ
الخرائط ..
أين أنتِ الآنَ يا مَنْ لم أجد آثارَ أقدامكِ في كلّ الفنادق لم أعد أعرف شيئاً عنكِ ..
لم أعد أعرف شيئاً عنكِ ..
في أيّ بلادٍ أنتِ ؟
ماذا تفعلينَ اليومَ ؟.
ماذا تشعرين الآنَ ؟.
هل ضيّعتِ إيمانكِ مثلي بجميع الآلهة ..

وتقاليد القبائل ؟ .

هل تُحِبِينَ كما كنتِ ؟ و تهتمينَ بالشَّعرْ كما كنتِ ؟ و تشتاقينَ للشوق كما كنتِ ؟

أم انَّ الحربَ داستْ ورقَ الورد.. وأعناقَ السنابلُ؟ بعثَرَ تُنا هذه الحربُ اللئيمَهُ ..

بشعتنا .. شوهتنا ..

أحرقت كلُّ الملفات القديمة..

فملايين من الأشياء في داخلنا ..

جرفتها الحربُ فيما جرفت .. والسؤالُ الآنَ هل في قدرة الانسان أن يدخلَ في حبِّ كبيرٍ .. وعلاقاتٍ حميمَهُ ؟..

لا تُجيبيني .. إذا كانت سؤالاتي غريبَهُ .. كُلُّ مَا يَشْغُلُ بَالِي يَا حَبِيبَهُ .. وعيناكِ بخيرُ .. أن تكوني أنتِ في خيرٍ .. وعيناكِ بخيرُ ..

أينَ بيروتُ التي تختالُ بالقُبَّعةِ الزرقاءِ مثلَ الملِكَهُ ؟ أينَ بيروتُ التي كانتُ على أوراقنا ..

ترقص مثل السمكة ..

ذبحوها ..

ذَبَحُوها ..

وهي تستقبل ضوء الفجر مثل الياسمينة .. من هو الرابح من قتل مدينة ؟ ضيّعوا بيروت ، يا سيّدتي ضيّعوا أنفسَهُمْ إذْ ضيّعوها ..

سقطت كالخاتم السحري في الماء .. ولم يلتقطُوها ... طاردُوها مثل عصفور ربيعيّ إلى أن قتلوها ... هذه الورديَّةُ الجسم التي تلبس في معصمها البحرسوارا كم قطفنا البنَّ من أشجار نهديها ..

وحولنا جبال الثلج نارا ...

واكتشفناها رصيفاً .. فرصيفا ..

و بنيناها جداراً فجدارا ...

كم دخلنا بيتها البحري أطفالاً صغارا..

فلعبنا .. ورقصنا ..

و خرجنا نحمل الشمش بأيدينا ..

وأسماكاً .. وخبزاً .. ومَحَارا ...

فلماذا قتلوها ؟

هذه الأنثى التي كانت ترشُّ الماءً.. في وجه الصحارى؟

آهِ يا بيروتُ .. يا أنثايَ من بين ملايين النساءُ يا رحيلاً برتقالياً على وردٍ .. وبرقُوقِ .. وماءُ .. يا طموحي ــ عندما أكتب أشعاري ــ لتقريب السماءُ أيَّ أخبارٍ تريدينَ عن الحُبِّ .. وعنيّ .. وعنيّ .. ومكاتيبي رمادٌ ..

وأحاسيسي رماد . .

سرقوا مني مساحاتٍ من الزُرقةِ ليست تستعادُ ومساحاتٍ من الدهشةِ ليست تستعادُ ..

و احتمالات طيور سوف تأتي . .

و احتمالات كلام .. سوف يأتي ..

و احتمالات ما أتى بعد ...

ولكن سوف يأتي ...

سوف يأتي ...

سوف يأتي ...

بيروت محظيتكر .. بيروت حبيبتي ..

سامحينا ..

إنْ تركناكِ تموتينَ وحيدَهْ .. وتسكلُنا إلى خارج الغرفة نبكي كجنودٍ هاربينْ سامحينا ..

إن رأينا دَمَكِ الورديُّ ينسابُ كأنهار العقيقُ و تفرَّ جُنا على فِعْلِ الزِنا ... و بقينا ساكتينُ ...

آهِ .. كم كُنَّا قبيحينَ ، وكُنَّا جُبَنَاءُ .. عندما بعناكِ ، يا بيروتُ ، في سُوقِ الإماءُ وحجز نا الشقق الفخمة في حيِّ ( الإليزيه ) و في ( مايْفير ) لندنْ ... وغسَلنا الحزنَ بالخمرةِ ، والجنْسِ ، وقاعاتِ القِمارُ وتذكّرُ نا \_ على مائدة الروليتِ ، أخبارَ الديارُ وافتقدنا زمنَ الدِفلى بلبنانَ .. وعصرَ الجُلّنارُ .. وعصرَ الجُلّنارُ ..

آهِ.. يا بيروت . يا بيروت . يا صاحبة القلب الذهب سامحينا ... سامحينا ... إن جعلناكِ وقُوداً وحَطَب للخلافاتِ التي تنهش من لحم العَرب منذ أن كان العَرب !!

طمئنيني عنكِ ...
يا صاحبة الوجه الحزين كيف حالُ البحرِ ؟
هل هُمْ قتلوهُ برصاص القنص مثل الآخرين ؟ كيف حالُ الحب ؟ كيف حالُ الحب ؟ هل أصبح أيضاً لاجئاً ...
بين ألوف اللاجئين ...
كيف حالُ الشَّعْر ؟
هل بَعْدَكِ \_ يا بيروت ً \_ من شِعْرٍ يُغنَّى ؟

ذَبَحَتْنَا هذه الحربُ التي من غير معنى .. أفرغتنا من معانينا تماماً .. بعُشْرتْنَا في أقاصي الأرضِ .. منبوذين ..

مسحوقين ..

مرضی مورد متعبین

جَعَلَتْ مِنَّا لَـ خلافاً للنبوءاتِ ... يهو دا تائهين .... هذه المرَّةُ ... لم يَغْدُرْ بنا جيشُ إسرائيلَ ... للكُنَّا انْتَحَ نا

إصفحي ، سيدتي بيروت ، عنّا نحنُ لم نهجرك مختارين .. لكنّا قرفنا .. من مراحيض السياسة .. ومَلَلْنا .. ومَلَلْنا ..

من ملوكِ السيركِ ... والسيركِ .. وغِشِ اللاعبينُ وكفَرنَا ..

بالدكاكين التي تملأ أرجاء المدينة .. وتبيع الناس حقداً وضغينة .. وبطاطين .. وسجّاداً .. وبنزيناً مهرّب .. آهِ يا سيدتي كم نتعذّب .. عندما نقرأ أن الشمس في بيروت ، صارت كُرَةً في أرجُل المرتزقين ...

ما الذي نكتب ، يا سيدتي ؟ نحنُ محكومونُ بالموتِ ، إذا نحنُ صَدَقنا ... ثمَّ محكومون بالموتِ ، إذا نحنُ كذبنًا ما الذي نكتب يا سيدتي ؟ نحن لا تملك أن نحتج .. أو نصرخ .. أو نبصقَ ... أو نكشف عن خيبينا .. أو تتمنى ... أخرَ سَتنا هذه الحرب التي من غير معنى ...

طَلَبُوا منَّا بأن ندخلَ في مدرسة القتلِ ... ولكنَّا رفضنا ..

طلبوا أن نشطر الربّ لنصفين ...

ولكنًا اختجلنا ..

إننا نُؤمنُ باللهِ ..

لماذا جعلوا الله هنا .. من غير معنى ؟ طلبوا منًا بأن نشهدَ ضَدَّ الحبِّ ..

لكن ما شهدنا ..

طلبوا منَّا .. بأن نشتُم بيروتَ التي قمحاً .. وحبّاً .. وحناناً ... أطعَمَتنا ...

طلبوا ..

أن نقطع الثدي الذي من خيرِهِ ، نحنُ رضِعْنا .. فاعتذرنا ..

ووقفنا ضدُّ كلَّ القاتلين

و بقينا مع لبنانَ سهولاً .. وجبالا ..

وبقينا مع لبنانَ جنوباً .. وشِمالاً ..

وبقينا مع لبنان صليباً .. وهلالا ..

و بقينا مع لبنان الينابيع ...

ولبنان العناقيد ..

ولبنانُ الصَبَابَهُ ..

و بقينا مع لبنان الذي علَّمنا الشِعرَ .. و أهدانا الكتابة

آهِ يا سيّدتي بيروتُ . . لو جاء السلام .. ورجعنا ، كالعصافير التي ماتَتْ من الغُرْبَة والبَرْدِ . . لكي نبحث عن أعشاشنا بين الحطام .. ولكي نبحث عن خمسينَ الفأ . \* قتلوا من غير معنى ... ولكي نبحثُ عن أهل وأحباب لنا ذَهُبُوا من غير معنى . . وبيوتٍ .. وحقول .. وأراجيح .. وأطفال .. وألعاب .. وأقلام .. وكرَّ اساتِ رَسْم .. أحرقت من غير معنى ...

آهِ ... يا سيدتي بيروت ... لو جاءَ السلام ورجعنا ..

كطيور البحر ، مذبوحينَ شوقاً وحنينا وبنا شوق إلى ( منقوشة الزعتر ) .. والليل .. ومَن كانوا يبيعون عقودَ الباسمينُ فن الجائز ، يا بيروتُ ، أن لا تعرفينا .. قد تغيرت كثيرا ...

وتغيرنا كثيرا ... وكبرنا نحن ـ في عامين ـ آلاف السنين

إحتملنا نَفينا عشرين شهرا .. وشربنا دمعنا عشرين شهرا .. وبحثنا في زوايا الأرض عن عشقِ جديدٍ غير أنّا ما عشقنا .. وشربنا الخمر من كلّ الدوالي .. غبر أنّا ما سكِرنا .. و بحثنا عن بديل لك ِ . يا أعظم بيروت .. ويا أطيب بيروت .. ويا أطهر بيروت ... ولكن ما وجدنا ...

ورجعنا ..

نلتُمُ الأرضَ التي أحجارُ ها تكتُبُ شِعْرا ..

والتي أشجارُ ها تكتُبُ شعرا ..

والتي حيطانها تكتُبُ شعرا ...

وأخذناكِ إلى الصدرِ ..

حقولاً .. وعصافيرَ .. وكورنيشاً .. وبحرا ..

وصرخنا كالمجانين على سطح السفينَهُ :

أنتِ بيروتُ ...

ولا بيروتُ ...

إلى سيروت الأنتى مع الاعتار

كان لبنان لكم مروحة ... تشرُ الألوان ، والظلّ الظليلا

كم هربتم من صحاراكم إليه ... تطلبون الماء .. والوجه الجميلا ..

واغتسلتم بندى غاباتسه واغتسلتم تحت جَفْنَيْهِ طويسلا

وتسلّقتُ على أشجــاره وسرحتُ في براريه وعُـولا

وشربتُ من خوابيه نبيسداً وشربتُ من شواديسه هديسلا

وقطفتُم من روابيسه الخُسزَامَى والعيونَ الخُضرَ .. والحدَّ الأسيلا ..

واقتنيتُ شمسَهُ لؤلسؤةً واقتنيتُ أنجمَ الليل خيـولا ..

إنه علَّمكُم أن تعشقه وا .. لم يكن لبنانُ في العشق بخيلا ..

إِنَّهُ عَلَّمَكُم أَن تقسسراوا ... هل تقول و لَه : « شُكْراً جزيلاً » ..

إن بيروت هي الأنثى التي ... تمنحُ الخصب ، وتُعطينا الفُصُولا ...

إن يمنت لبنان .. مِتسم معه إن يمن يقتله .. كان القتيلا ..

كُلُّ قَبْح فيهِ ، قَبْحُ فيكُمُ فيكُمُ فيكُمُ فيكُمُ فأعيدوهُ .. كما كانَ جميلا ..

إن كوناً ليس لبنسانُ بسه سوف يبقى عَدَماً أو مستحيلا ..

\*

كُلُّ ما يطلبُ لبنانُ منكسم أن تُجِبُوه قليسلا ...

ببيروت تحسترق .. وأحبلك ..

عندما كانت بيروت تحترق ..
وكان رجال الإطفاء يرشون ثوبَها الأحمر بالماء ويحاولون إنقاذ العصافير المحبوسة ..
في قرميد بيوتها الورديّة ..
كنت أركض في الشوارع حافياً على الجمر المشتعل ، والأعمدة المتساقطة ونثارات الزجاج المكسور بحمامة ..
باحثاً عن وجهك المحاصر كحمامة ..

كنتُ أريدُ أن أنقد بأي تمن بيروتَ الثانية ... بيروتَ الثانية ... بيروتَ التي تخصُّكِ .. وتخصُّني .. بيروتَ التي حبِلتْ بنا في وقتٍ واحد .. وأرضَعَتْنا من ثدي واحد ... وأرسَلَتْنا إلى مدرسة البحر حيث تعلّمنا من الأسماكِ الصغيرة أولَ دروس السَفَر ... أولَ دروس السَفَر ... وأولَ دروس الحُبّ ..

بيروت ..

التي كنّا نحملُها معنا في حقائبنا المدرسيّة و نضعُها في أرغفة الخبز ...

وحلاوة السمسم"..

وأكواز الذّرة.

والتي كنا نسميها ..

في ساعات عشقنا الكبير

(بيروتَكِ ) ..

و (بيروني) ...

عندما كان الوطن يهرب من الوطن .. وكان الأطفال ينامون فوق ألعابهم في مطار بيروت الدولي .. بينما آباؤهم يزنون الحقائب الملأى بالدموع ويضطرون إلى دفع أجرة .. عن كل كيلو زائد من الدمع .. وعن كل كيلو زائد من الحزن .. وعن كل كيلو زائد من الحزن .. عندما كان الوطن يضع يديه على وجهه .. ويبكي ...

وكانت الغيومُ الخريفية .. القادمة من جزر اليونان تخاف أن تقتر ب من سو احل لبنان مخافة أن تصاب برصاص قناص .. عندما كانت مصابيح الطرقات ترتعش من الخوف .. ومقاهى الرصيف.. تطوي مظلاتها وتهاجر".. وطيورُ البحر ، تحمل أولادَها على أكتافها وترحل ..

عندما كان الوطن يشنق الوطن كنت على مسافة أمتار من الجريمة أراقب القَتَلة ... وهم يضاجعون بيروت كجارية ... ويتناوبون عليها ...

و احداً ...

و احداً ..

و فقاً لبر و توكولات القبيلة و الامتياز ات العائليّة ... و الرُّتُب العسكريّة ...

لم أكن الشاهد الوحيد الذي رأى ألوف السكاكين وهي تلتمع تحت الشمس .. ورأى ألوف المقنعين وهم يرقصون رقصة (التام ـ تام) حول جسد امرأة تحترق .. ولكنني كنت الشاعر الوحيد الذي أدرك ... لماذا غير بحر بيروت اسمَهُ .. من البحر الأبيض المتوسط .. إلى (البحر الأحمر المتوسط)!!

عندما كانت بيروت تحترق . . وكان كل واحد .. يفكّر في إنقاذ ما تبقّى له من ثروة شخصيَّه تذكرت \_ فجأة \_ أنكِ لا تزالين حبيبتي ... وأنكِ ثروتي الكبرى التي لم أصرَّ عنها ... وأنني مضطر .. ـ ولوكلفني ذلك حياتي ــ لإنقاذ تراثنا المشترك. و ممتلكاتنا العاطفية ..

في هذه العاصمة الرائعة .. التي كانت ذات يوم .. الصندوق السحري الذي خبّئنا فيه .. كلّ مدخّر اتنا الصغيرة .. ولك .. ولك .. ولك .. ولك .. ولك .. وتخطيطات بالقلم الرصاص لقصائد كتبتها لك .. ولم يطلع عليها أحَد ...

وكتب ..

و لوحاتٍ ..

وأسطواناتٍ ..

وصحون سيراميك.

و بطاقات مريدية ..

وعُلاَقاتِ مفاتيح ..

مكتوب عليها بكل أنغات العالم كلمة:

(أحبك ) ...

وعرائس فولكلورية حملتِها معكِ .. تذكاراتِ محبَّهُ من اليونان ، والبلقان ..

ومرّاكش. وفلورنسه ..

وسانغافورة ، وتايلاند ..

وشيراز، ونَيْنُوى

وأزبكستان السوفييتية ...

وشال من الحرير الأحمر .. أهديته إليكِ ، يوم عدت من إسبانيا .. وكنت كلما وضعتِهِ على كَتِفيكِ .. لماذا قاتل طارق بن زياد من أجل دخول الأندلس .. و لماذا قاتلت أنا .. ولا أزال أقاتل .. حتى يسمح لسفني

بدخول مياه عينيك الأقليمية ...

عندما كانت بيروت .. تتساقط كشمعدان بيزنطي ... مُطَعّم بالذهب والبلاتين .. وعندماكانت الجموعُ تعبّر عن حزنِها .. بشكل واحد .. وتبكي بشكل واحذ كنتُ أفتش عن حزني الخصوصي وعن امرأة لا شبيه لها .. ومدينة لا شبيه لها .. وقصائد لا شبيه لها .. في كلّ ما كتبه الرجالُ في حُبّ النساءُ ..

عندما كانت النساء ..

يقسنَ المأساة بعدد أمتار القماشِ المحترقُ .. وبقيمة الحقائب ، والمعاطف ، والعقودِ ..

التي كن يعلمن باقتنائها ..

وعندما كان الرجال يقيسون خسارتَهُم عا بقي في المصارفُ ...

كنتُ أنا جالساً على حجرٍ دائري كدمعُهُ ..

أقيس خسارتي ..

بعددِ فناجين القهوة التي كان يمكن أن نحتسيها.. وعددِ الأسئلة التي كان يمكن أن تطرحَها

يداي على يديك ِ ..

لو لم تحترق بيروت ..

كنتُ أقيس خسارتي ، بألوف الكلمات التي كان يمكن أن نقولها .. وعشر اتِ السُفُن والقطار ات .. التي كان يمكن أن نسافر عليها .. ومئاتِ الأحلام التي كان يمكن أن نحققها .. لو لم تحترق بيروت .. كنت أقيس خسارتي .. كنت أقيس خسارتي ..

بَجَسَدَيْنِ مَحْشُورَيْنَ فِي مَعَطَفٍ وَاحَدُ ...
وبرأسٍ ماثلةٍ على رأسُ ..
وذراعٍ مسافرةٍ حول خاصرَةُ ..
لو لم تحترقُ بيروتُ ...

فنجابه ...

عندما كانت بيروت تغرق .. كسفينة مطعونة في خاصرتها .. وكان المسافرون .. يرمون بأنفسهم في البحر .. ويتعلّقون بأوّل خشبة يصادفونها كنت أبحث في دهاليز عقلي الباطن .. وأهبط .. السلالم الحلزونية بحثاً عن مقصورتك الملكيّة ...

لم يكن يهمني .. أن تكوني نائمة .. أو صاحية .. لم يكن يهمنى .. أن تكوني عاريةً .. أو نصفُ عاريهُ .. لم يكن يهمني أن أعرف .. من يشاركك الغرفة .. أو من يشاركك الفراش.. هذه كلها أشياء هامشية أما القضية الكبرى .. فهى اكتشافي .. أنني لا أزال أحبك ِ.. وأنكِ لا تزالين تعُومين كزهرة لوتس على مياه ذاكرتي ..

و تنبتينَ بين أصابعي .

كما ينبت العشب الطازج ...

بين حجارة كنيسةٍ تاريخية ..

لم يكن يهمني من تحبين الآن ..

و بماذا تفكّرين ..

فهذه أمور نتكلّم عنها فيما بعد ..

فالقضية المصيرية الآن..

هي أنني أحبّك ..

وأعتبر نفسي مسؤولاً عن حماية أجمل بَنَفْسَجَتَيْنِ فِي العالم ..

أنتِ . . وبيروت . .

لا تُؤ اخذيني .. إذا اقتحمتُ بابَ غرفتك دون موعدٍ سابقْ ضعي أية خرقةٍ تصادفينها على جسدِكْ .. ولا تسأليني لماذا ؟ إنّ بيروت تحترق في الخارج .. إنّ (بيروتنا) تحترق في الخارج .. وأنا \_ رغم كلّ حماقاتك وكلّ إساءاتك الماضيّة \_ لا أزالُ أحبّكِ ..

وهاأنذا قد جئت ..
لكي أحملك كقِطّة صغيرة على كَتِفي ..
وأخرج بك ..
من سفينة النار ، والموت ، والجنون ..
فأنا ضدَّ احتراق القِطَطِ الجميلَة ..
والعُيُون الجميلَة ..

## المحتويات

| مقدمة                         | 9         |
|-------------------------------|-----------|
| يا ست الدنيا يا بيروت         | ۲V        |
| سبع رسائل ضائعة في بريد بيروت | ٤٩        |
| بيروت محظيتكم بيروت حبيبتي .  | 70        |
| إلى بيروت الأنثى مع الاعتذار  | <b>^1</b> |
| بيروت تحترق وأحبك             | ۸٧        |

منشورات بنزار فتبانی ص . ب . م ۲۲ بیروبت



WWW.BOOKS4ALL.NET



منشورات بنزار قتبالخیب ص . ب برویت



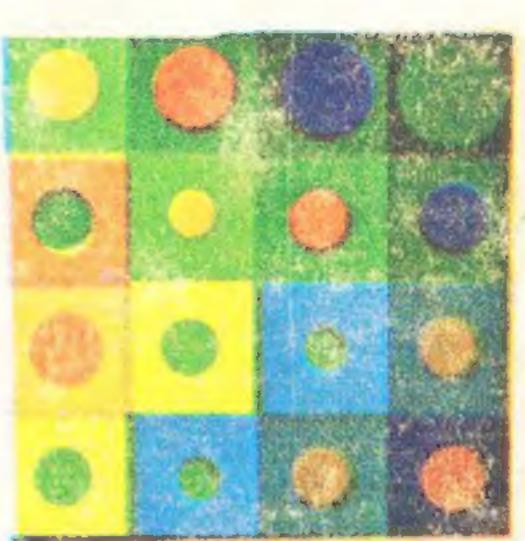

سعسرالنسخة للمن للمن للمن للمن المناسخة المناسخة